# قِيادَةُ المرأَةِ للسَّيارة بين الحقِّ والبَاطِل

راجعه وقرظه الشيخ العلامة / عبد الله الجبرين

راجعه الشيخ العلامة / صالح الفوزان الشيخ العلامة / سفر الحوالي

تأليف ذياب بن سعد آل حمدان الغامد*ي* 

#### <u>" تقريظ "</u>

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلم على محمد، وأله، وصحبه .

وبعد : فقد قرأتُ هذه الرسالة في موضوع قيادة المـرأة للسـيارة، وبيان مـا يـترتب على ذلـك من الآثـار السـيئة، والمفاسـد الكبـيرة، وفي مناقشةِ شبه الدعاة إلى قيادتها، والردِّ عليهم .

وقد كفى الكاتبُ، وشفى، وأقنع بما كتبه طالبَ الحقِّ، والصوابِ، وبيَّن أنَّ الدعاةَ إلى خروج المرأة وقيادتها لهم أهداف سيئة، ومقاصد ممحوقة، وأنه اختصر في الـردِّ؛ ولـو توسَّع لكـان المقـام يسـتدعي التطويل، وقد أنى بما فيه الكفاية لمن أراد الله به خيراً.

فجزاه الله أحسن الجزاء، وأثابه على ما عمله، ونسأل الله - تعالى -أن يهـدي ضـال المسـلمين، وأن يَمُنَّ على النسـاء المؤمنـات بالسـتر، والحياء، والعفـاف، واللـه أعلم وصـلى اللـه على محمـد، وآلـه، وصـحبه، وسلم .

( 4 / 5 ) ( 4 / 5 )

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

إنَّ الحمدَ لله نحمـدُه، ونسـتعينُه، ونسـتغفرُه، ونعـوذُ باللـه من شـرور أنفسـنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } آل عمران : 102

ُ لِيا أَيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلـق منهـا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا } النساء : 1

{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقـد فـاز فـوزا عظيما } الأحـزاب : 71-70.

أما بعدُ : فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعـة ضـلالة، وكـل ضـلالة في النار .

اعلم أخي المسلم أن الناظر في حال الأمة الإسلامية - لا سيما هذه الأيام -ليعلم أن الأمرَ جدُّ خطير، بـل اخالـك إذا عـاينت تلكم اللحظـات الحرجـة، والظـروف العصيبة التي تعيشها الأمة؛ لتحزن كلَّ الحزن!.

ولولا إيمانُنا بأنَّ الحقَّ قـادمُ وأهلَـه منتصـرون، والباطـلَ زاهـقُ وأهلَـه مغلوبـون؛ لاستولى اليأسُ على قلب كلِّ مسلم ـ عياداً بالله ـ فالحمدُ لله أولاً وأخراً .

وفي خضمٌ هذه النكبات والجهالات التي لم يزل المسلمون بعدُ يتجرعون غصصها؛ إذ بالصحف تطالعنا، والأخبار توافينا بفاجعة أليمة، وقاصمة وخيمة أقضت نوم الصالحين، وأزعجت المسلمين بنارها وشرارها، حيث خرج علينا بعض المثقفين : بثقافات باردة، وأراء فاسدة؛ وذلك في إثارة بعض القضايا التي كنَّا ـ جميعاً ـ في غنئ وسلامةٍ منها !! .

فإن الناظر البصير، والقـارئ الكـريم ليسـتغرب من هـذا النـداء الهائـل، والكم الكبير من التساؤلات، والآراء التي لم تزل تتفجر وتقذف بزبدها حول قضية أحسـبها ساخنة وهي قضية : ( قيادة المرأة للسيارة )!

فأقول: لا شك أن قضية ( قيادة المرأة للسيارة )، من القضايا العصرية الحاسمة المصيرية، حيث فجرت حولها مجموعة من الأسئلة، والشبهات؛ ومنه اختلفت عندها الآراء، وتباينت فيها الأقوال، وانساق الناس نحوها وُحدانلًا وزرافات، وتنازعوا حولها وكللُّ بحسب مشاربِه ونحلِه، فكانوا عندها طرفين ووسطاً؛ كما ظهر لي عند التحقيق، لذا أردت أن أقف مع هذه الأقوال بشيء من الاختصار، وإلاَّ فالموضوع يحتاج إلى كراريسَ وطولِ بحث؛ ولكن حسبي أن في هذا الطرح الوجيز كفاية ـــ إن شاء الله ـ .

وقد نظمتُ هذه الرسالة في بابين، وتحت كل بابٍ فصلان : ـ

الباب الأول : رفقاً بالقوارير .

الفصل الأول : عصر العشرين .

الفصل الثاني : الأطراف الثلاثة .

الباب الثاني : كشوف، وزيوف .

الفصل الأول : الأدلة الشرعية، والقواعد الفقهية الدالة على حرمة قيـادة المـرأة للسيارة .

الفصل الثاني : كشف الشبه التي اعتمد عليها المبيحون لقيادة المرأة السيارة. وفي الختام أشكر الله تعالى أولاً وأخراً، وكل من أعان على إخراج هـذه الرسـالة، أو أسدى لي رأياً، أو نصحاً، آمين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبـده ورسوله الأمين .

> تأليف ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي الطائف / ص . ب ( 1979 ) .

> > ( الباب الأول ) رفقاً بالقوارير

الفصل الأول : عَصرُ العشرين .

الفصل الثاني : الأطراف الثلاثة .

لا يخفى الجميع ما أُصيب به الإسلامُ والمسلمون، من الشرور والفتن ، والـدواهي والمِحَن، التي لم تزل تحدق بالأمـة الإسـلامية من كـل جـانب ومجـانب، فهـذه الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع بعضها بعضاً، وليس هـذا بـالعجيب فالكـلُّ يـركض في دبـر الزمان !، فالساعات إذاً حرجة، واللحظات عصيبة ! .

فهذه الشهوات والمحرمات قد ضاقت بها الأرض، وهذه القنوات الفضائية بجميع أشكالها وأسمائها بعد أن عنت في الأرض فساداً؛ نجدها لم تبرح أن عانقت السماء بسمومها؛ حيث لوَّثت الهواء ببثها المنتن، وبرامجها البهيمية؛ حتى أنك لتقول إن البشرية بأسرها ـ مسلمها وكافرها ـ لم تصل في يوم من الأيام إلى مثل ما وصلت إليه اليوم؛ وهو كذلك!

فليت الأمر وصل بهم إلى هذا الحال الرديء، بل من كذبِهم وتَيْهِهِم لم يـزل بعض أهل هذا العصر يتشدقون بأنهم : أهل الحضارة العصرية، والتقدم الآلي ـ التكنالوجي ـ التي لم تصل إليها أمة من الأمم التي مضت !، زيادةً في الإضلال والضـلال، والغي والفساد .

أقـول : نعم واللـه لم تصـل أمـة من الأمم إلى مـا وصـلت إليـه هـذه الحضـارة العصرية!، لكنها في الحقيقة حضارةٌ آلية محضة؛ لا علاقة لها بالإنسان العصري، بــل حضارة جوفاء من القيم الإنسانية، والآداب البشـرية، و الرحمـة الأخويـة، والعلاقـات الأسرية، والواقع أكبر دليل لا ينكره إلاَّ مكابر أو جاهل !، والله المستعان .

فلا تذهب أخي القاري بعيداً فلك حقُّ النظر يمنةً أو يسرةً في هذا العالم العصري ـ زعماً ـ حـتى تـرى بـأم عينيـك حقيقـة مـا أقـول : فـدونك تلـك البلاد الـتي حُـرمت الإسلام، ولم يشع فيها نور الإيمـان، أو لم تحكم شـريعة الـرحمن، حيث أظلمت بهـا الشهوات، وماجت بها الأهواء، وضاقت بها الأرض والسماء ذرعاً ! .

فهذا الشذوذ الجنسي بجميع معانيه الدنيئة منتشرٌ في نواحيها؛ حتى غدت الرذيلة عندهم فضيلة، والمنكر معروفاً؛ لذا تجد فيهم الرجل الكبير، أو الرئيس الخبير يتبجح بارتكاب الخنا، والزنا، والكذب، والنفاق دون غضاضة، فقلي بربك : أين عقولُهم أو حتى فطرهم ؟! .

نعم قد أعمى الله بصائرهم، وأنساهم أنفسهم، كما قال الله تعالى : { ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون } الحشر 19 .

وكذا ـ أيضاً ـ نجدهم في عالمهم العصري ـ زعماً ـ أرباب الظلم الإنساني، وسـدنة التثعلب السياسي، وعبـاقرة التخلـف الفكـري، و أنصـار العلاقـات الأنانيـة، و أعـوان الاستبداد البشري، وأقطاب التَّلوُّن الدولي ...!

وهذا كافٍ لكـل ذي بصـرٍ وبصـيرة، وعاقـلٍ مسترشـد، أن يـوقنَ ويعلم أن القـومَ يعيشـون كالبهـائم بـل هم أضـل سـبيلا كمـا قـال اللـه تعـالى : { أم تحسـبُ أنَّ الكثرَهم يسـمعون أو يعقلـون، إن هم إلاَّ كالأنعـام بـل هم أضـلُّ سـبيلا } الفرقان 44 .

وبعد هذه الوقفة القصيرة مع العالم العصري الأجوف، والحضارة المزعومة؛ إذ بنا نجد بعض أبناء جلدتنا ممن يتكلمون بألستنا، ويستظلون تحت رايتها في ظل هذه البلاد الإسلامية، التي هي مهبط الإيمان، وأرض التوحيد ؛ نجدهم منساقين إلى هذه الظلمات دون بصيرة، كأنهم إلى نصب يوفضون !، متساقطين في أحضان الغرب دون روية، لاهثين وراء كل ناعق؛ ظناً منهم أن حياة الكفار هي رأس الحضارة، وعاداتهم أساس التقدم، وأفكارهم مصدر الاستنارة ... !، دون البحث والتنقيب، وجودة الاختيار إلى ما هو عندهم مفيد لنا أو مسيء، أو حلال أو حرام، بل غاية مطلبهم التقليد، والمحاكاة في جميع أنماط حياتهم ، والارتماء في أحضانهم صماً

وعمياً؛ إن هذا والله لشيء عجاب، فاعتبروا يا أولي الألباب، والله الهـادي إلى الحـق والصواب .

وهذا هو بيت القصيد من رسالتي هذه، حيث أدهشني ورابني ما قرأته وسمعته هذه الأيام، من الخوض فيما لا علم لكثير من الناس فيه حيث تنازعوا في قضية ( قيادة المرأة للسيارة )؛ ومنه اختلفت آراؤهم وتباينت فيها أقوالهم، حتى انساقوا نحوها وُحداناً وزرافات، والكلُّ منهم ـ للأسف ـ بحسب مشاربِه ونحلِه، فكانوا عندها طرفين ووسطاً، لذا أردت أن أقف مع هذه الأقوال بشيء من الإيجاز كما أشرنا إليه آنفاً، مع علمي أنَّ في هذا الطرح الوجيز كفايةً ـ إن شاء الله ـ .

فإذا عُلم هذا؛ فدونك أخي المسلم هذه الأطراف الثلاثة باختصار : -

\* الطرف الأول: الطّبَّاخون؛ الذين نسجوا خيوطها، وحبكوا فصولها، حيث عصفت بهم الأهواء، وماجت بهم الشهوات، وكأني بهم قد جعلوا من هذه القضية قنبلة موقوتة إلى أجل مسمَّى، حتى إذا جاءت أشراطها، وتقارب انفجارها؛ أذكوا نارها، وأشعلوا فتيلها، وطبَّلوا حولها ... واللبيب يعلم من وراء الأكمة! والله محيط بالظالمين! .

فهـذه الصـحف، والمجلات دليـل لكـل ذي عين : أنَّ القـوم لم يـبرحوا يطبِّلـون بأقلامهم على جراح الإسلام، ويتراقصون على أعـواد الإجـرام، ويتغنـون على أنغـام الألغام، ويتحلَّقون بأفكارهم كخفافيش الظلام؛ في أجواء مظلمة بعضها فـوق بعض ... !! ..

وهذا منهم ليس بعجيب لو أنه وقع من عدوٍ متربصٍ بهذا البلد المسـلم المحافـظ، الذي هو آخر معقل للإسلام كما كان أوَّلَه؛ الذي لم يزل أعـداء الإسـلام يتربَّصـون بـه الدوائر؛ ليقضوا عليه ما أمكن إلى ذلك سبيلاً ـ عياداً بالله ـ .

ولكن من المؤسف، والعجب العجاب؛ أنهم من قومنا، ومن أبنا جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا، ويستظلون برايتنا؛ قـوم انبهـروا بمـا عليـه دول الكفـر من تقـدم مـادي دنيـوي فـأعجبوا بمـا هم عليـه من أخلاق تحـرروا بهـا من قيـود الفضـيلة إلى ساحات الرذيلة، وصاروا كما قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في نونيته :

هَربوا من الرِّقِّ الذي خُلقوا له وبُـلو بـرقِّ النَّفسِ والشيطـانِ

وظن هؤلاء أن دول الكفر وصلوا إلى ما وصلوا إليه من تقدم مادي، واقتصادي، وحضاري بسبب تحررهم هذا التحرُّر!؛ الـذي قـادت المـرأة فيـه السـيارة، وأشـعلت بينهم السجارة، وشاركت الرجل في الميدان، وانكشف منها الوجه والعينان، والنحــر والقدمان!!، وهذا كلُّه باسم مشاركة " المرأة في العمل "؛ نعم هذا ما يريده أنصــار المرأة من عمل!.

فهذه البلاد التي أخرجت نساءها إلى ميدان الحياة - زعماً - لمشـاركة الرجـل في العمل .

هل جنت حقاً التقدم، والرخاء، والحضارة ؟ .

أو زالت العقد النفسية ؟ .

نعم لقد خالطت المرأة الرجال، وظهر الفساد في الـبر والبحـر، ولم يجنـوا سـوى الثمار المريرة !.

وما ذلك إلاَّ لجهلهم بحقيقة واقع الغرب ـ وما أظنهم يجهلون ـ .

أو جهلهم بأحكام الشريعة، وأدلتها الأثرية والنظريـة، ومـا تنطـوي عليـه من حِكَم وأسرار تتضمن مصالح الخلق في معاشهم، ومعادهم، ودفـع المفاسـد عنهم ظـاهراً وباطناً علمها من علمها، وجهلها من جهلها ... ـ ولا أشك أنهم يجهلون ـ !.

وحقيقة دعوتهم أنهم يريدون أن يزجوا بالمرأة المسلمة الطاهرة العفيفة بنت الجزيـرة؛ إلى هاويـة الجحيم والشـقاء تحت شـعار ( قيـادة المـرأة للسـيارة)، حـتى يدفعوها إلى الشوارع والطرقات, وميادين المسابقات لا سيما عند فسـاد أكـثر أهـل هذا الزمان ..!

فهؤلاء لما عَجِزوا وخُذلوا ـ ولله الحمد ـ من دعوة المـرأة إلى (كشـف وجههـا) ، في هـذه البلاد الطـاهرة؛ قـاموا يتبـاكون كالتماسـيح، ويتلونـون كالأفـاعي نـافثين سمومهم في جسد الأمة الإسلامية، ونادوا في كلِّ وادي ونـادي أنهم لم يـألوا جهـداً ولم يدخروا وُسعاً في نصرة المرأة ـ الضحيَّة ـ حيث زعموا أن قضـيَّة (قيـادة المـرأة للسيارة)؛ من أهمِّ القضايا؛ لذا كانت همَّهم وهجـيرَهم؛ حيث قـاموا متسـارعين في مناصرة هذه القضية إخلاصاً ووفاءً لحق المرأة المظلومـة، والأخت الحميمـة، بألسـنة رحيمة، وقلوب وخيمة..!

فأقول : ما هذا الولع بقضيَّة المرأة، والتباكي من أجل حجابها، وسفورها، وحريتها، كأنما قد قمتم بكلِّ واجبٍ للأمة عليكم في أنفسكم؛ فلم يبق إلاَّ أن تغيضوا من تلك النعم على غيركم، هذِّبوا رجالَكم قبل أن تهذبوا نسائكم، فإن عجزتم عن الرجال فأنتم عن النساء أعجز، فدعوا هذا الباب مؤصداً، فإنكم إن فتحتموه فتحتم على أنفسكم وبلاً عظيماً، وشقاءً طويلاً، إنكم ـ والله ـ تكلِّفون المرأة ما تعلمون أنكم تعجزون عنه، وتطلبون عندها ما لا تعرفونه عند أنفسكم، فأنتم تخاطرون بها في معركة الحياة مخاطرةً لا تعلمون أنربحونها من بعدها أم تخسرونها، وما أحسبكم إلاَّ خاسرين، فالمرأة عندنا لم تشتكِ إليكم ظلماً، ولا تقدمت إليكم في أن تحلُّوا قيدَها وتطلقوها من أسرها، فماذا تريدون ؟ .

لقد كنَّا وكانت العفَّةُ في سقاء من حجاب موكوء، فما زلتم به تثقبون في جوانبه كل يوم ثقباً، والعفةُ تسيل منه قطرةً قطرة، فماذا تريدون ؟ .

عاشت المرأة في هذه البلاد دهرها هادئة مطمئنة في بيتها راضية عن نفسها، وعن عيشها، ترى السعادة كلَّ السعادة في واجبٍ تؤديه لنفسها، أو وقفة تقفها بين يدي ربها، أو عطفة تعطفها على ولدها، أو جلسة تجلسها إلى جارتها تبثها ذات نفسها، وتستبثها سريرة قلبها، وترى الشَّرف كلَّ الشَّرف في خضوعها لأبيها، وائتمارها بأمر زوجها لأنه زوجها؛ كما تحبُّ ولدها لأنه ولدها، فماذا تريدون ؟.

فإن للمرأة عندنا أعمالاً كثيرةً ليست بأقل أهميـة من أعمـال الرجـل، ولا بـالأدنى منه فائدة، فالرجل إن كـان يسـعى، ويكـد، ويشـقى، ويتعب، ويشـتغل ليحصـل على رزقه ورزق عياله ..

فالمرأة ـ أيضاً ـ نجدها تربي له أولاده، وتلاحظ له خدمه، وترتب له بيتـه، وتنظـف له فرشه، وتجهز له أكلـه، وتحفـظ عينـه عن المحـارم، وهـو يسـكن إليهـا، فهي إذاً مربية ومدرسة ومعلمة، فمن ذا الذي يستطيع منكم أن يقوم بعملها أو بعضه ؟ .

بل إذا كانت المرأة نصف المجتمع ـ كما تزعمون ـ فهي أيضـاً تلـد النصـف الآخـر، فحينئذٍ تكون المرأةُ عندنا المجتمعَ كلَّه ! .

#### المرأة عند غير المسلمين

يجدر بنا إذا أردنا أن نبحث عن علاج لتقويم الوضع الذي وصلت إليه المرأة المسلمة في هذا الزمان وقد سقطت صريعة التبرج الجاهل المعاصر : أن نعود إلى الماضي البعيد لنتتبع وضع المرأة في "الجاهلية الأولى " عند عرب الجاهلية، بل عند الأمم الأخرى التي انفصلت عن هدي الرسالات الإلهية؛ لندرك أن هناك " إجماعاً عالمياً " قد تجاوز حدود الزمان، والمكان على ظلم المرأة وتجريدها من كافة حقوقها الإنسانية .

ثم إذا نحن تأملنا كيف حرر الإسلام المرأة، ورفع شأنها، وكرَّمها قرآناً، وسنةً، وقلَّبنا صفحات التاريخ لندرس " سيرة المرأة المسلمة " وكيف تأثرت بالإسلام مؤمنةً عابدةً، وانفعلت به مجاهدةً صابرةً؛ ثم كيف أثَّرت في الإسلام أمَّا، وبنتاً، وزوجةً، وعالمةً .

عند ذلك نستطيع أن ندرك :

- ريف الدعاوى التي يروجها أعداء المرأة المسلمة حـول " وضع المـرأة في
  الإسلام "!.
- وحقيقة المهانة التي تعرضت لها المرأة عند غير المسلمين وتتعرض لها
  الآن مما لا يحس به إلا سليم الحس، والبصيرة، والذوق .

وعند ذلك - أيضا - نستطيع أن نستشعر، ويستشعر معنا أمهاتنا، ونســاؤنا، وبناتنــا نعمة الإسلام العظيمة، ورحمته التي لا حــد لهــا، وتكريمــه للمــرأة المسـلمة، فــنرفع عقيرتنا نهتف بها قائلين : " أيتها المسلمة لا تبدلي نعمة الله كفراً " .

أمَّا وضع المرأة عند الآخرين ـ غير المسلمين ـ فهي باختصار : مخلوقة مجردة من جميع الحقوق الإنسانية، لذا سأكتفي بذكر حقيقة المرأة عند بعضهم خشـية الإطالـة

#### المرأة عند الرومان :

لقد لاقت المرأة في العصور الرومانية تحت شعارهم المعروف " ليس للمـرأة روح " تعذيبها بسكب الزيت الحار على بـدنها، وربطهـا بالأعمـدة بـل كـانوا يربطـون البريئات بذيول الخيول ويسرعون بها إلى أقصى سرعة حتى تموت .

#### <u>المرأة عند الهنود</u>

يذكر " جوستاف لوبون " : أن المرأة في الهند تَعدُّ بعلها ممثلاً للآلهة في الأرض، وتُعَدُّ المرأة العَرَب، و المرأة الأيِّم على الخصوص من المنبوذين من المجتمع الهندوسي، والمنبوذ عندهم في رتبة الحيوانات، ومن الأيامي الفتاة التي تفقد زوجها في أوائل عمرها، فموت الرجل الهندوسي قاصم لظهر زوجته فلا قيام لها بعده، فالمرأة الهندوسية إذا آمت ـ أي فقدت زوجها - ظلت في الحداد بقية حياتها، وعادت لا تعامل كإنسان، وعُدَّ نظرها مصدراً لكلِّ شؤمٍ على ما تنظر إليه، وعدت مدنَّسةً لكل شيء تَمُشُّه وأفضل شيء لها أن تقذف نفسها في النار التي يحرق بها جثمان زوجها، وإلا لقيت الهوان الذي يفوق عذاب النار .

#### المرأة عند الأمم النصرانية :

لقد هال رجال النصرانية الأوائل ما رأوا في المجتمع الروماني من انتشار الفواحش، والمنكرات وما آل إليه المجتمع من انحلال خُلقي شنيع؛ فاعتبروا المرأة مسئولة عن هذا كله؛ لأنها كانت تخرج إلى المجتمعات، وتتمتع بما تشاء من اللهو، وتختلط بمن تشاء من الرجال كما تشاء؛ فقرَّروا أن الـزواج دنس يجب الابتعاد عنه، وأن العَرَبَ أكرم عند الله من المتزوج، وأعلنوا أنها باب الشيطان، وأن العلاقة بالمرأة رجس في ذاتها، وأن السمو لا يتحقق إلا بالبعد عن الزواج .

قال : " ترتوليان " الملقب بالقديس : أنها مـدخل الشـيطان إلى نفس الإنسـان، ناقضة لنواميس الله، مشوهة للرجل .

وعقد الفرنسيون في عام (586م ) مؤتمر للبحث : هل تُعَدُّ المرأة إنسان، أم غير إنسان ؟

وهل لهـا روح أو ليس لهـا روح ؟، وإذا كـانت لهـا روح فهـل هي روح حيوانيـة أو إنسـانية ؟، وإذا كـانت روحـاً إنسـانية؛ فهـل هي على مسـتوى روح الرجـل أم أدنى منها ؟، وأخيراً قرَّروا إنها إنسان ولكنها خُلقت لخدمة الرجل فحسب .

ومن أساسيات النصرانية المحرفة التنفير من المـرأة وإن كـانت زوجـة، واحتقـار وترذيل الصلة الزوجية؛ وإن كانت حلالاً؛ حتى بالنسبة لغير الرهبان يقول أحـد رجـال الكنيسة " بونا فنتـور" الملقب بالقـديس : إذا رأيتم المـرأة، فلا تحسـبوا أنكم تـرون كائنـاً بشـرياً، بـل ولا كائنـاً وحشـياً، وإنمـا الـذي تـرون هـو الشـيطان بذاتـه، والـذي تسمعون به هو صفير الثعبان .

فهذه لمحة خاطفة عن حال المـرأة في عصـر الحضـارة المسـماة حضـارة القـرن العشـرين، عصـر المسـاواة، ومـا هي بمسـاواة المـرأة بالرجـل، وإنمـا هي مسـاواة الإنسان بأخيه الحيوان! .

وأحسن الشاعر :

إيهِ عصرَ العشرين ظنَّوك عصراً نَيِّرَ الوجـهِ مُسْعِدَ الإنسان لست ( نوراً ) بل أنت ( نارُ ) وظلمُ مُذ جعلتَ الإنسانَ كالحيوان أما إذا أردت أن تسأل عن المرأة في الإسلام : فنـورٌ على نـورٍ، ولا أبـالغ حينمـا أقــول : لــو أن أحــداً أراد أن يكتب عن حقــوق المــرأة في الإســلام ومكانتهــا بين المســلمين؛ لنفــدت بحــور الحــبر، وانثنت رؤوس الأقلام، وامتلأت صـحفٌ وأوراق، وانقضت أزمانٌ وأزمان ... وهو بعدُ لم يفِ بجميع ما لها من حقوق في الإسلام .

فالمرأة المسلمة إذن : نورُ، وحياءُ، وأدبُ، وعفاف، وطهرُ، وجمالُ ...

كما أنها في بيتها وعند زوجها : مخدومةٌ، مكرَّمةٌ، عزيـزةٌ، محترمةٌ، مقـدَّرةُ، محفوظةٌ، مرعيَّةُ، ومحبوبةٌ ...

فإني أقول لهؤلاء : رفقاً بالقواير!، إنَّ هذه الـدعوة السـافرة " شنشـنة نعرفهـا من أخـزم "، وهـل ( قيـادة المـرأة للسـيارة ) إلاَّ دعـوة مكشـوفة لــ "(كشـف وجـه المرأة )؟، وهل بعد هذا إلاَّ طريق السفور والفجور الناتج من الاختلاط الـذي ترمـون إليه ؟، وكما قيل ( السفور مطيَّة الفجور ) ولا شكَّ! .

فإن بداية السفور إنما بدأ أولاً بــ ( كشـف الوجـه )؛الـذي تـولَّى كِبْـره الأشـقياء : هدى شعراوي، وسعد زغلول، وقاسم أمين، ورفاعة الطهطاوي وغيرهم، وعنـد اللـه تجتمع الخصوم .

فمن كشفت عن وجهها اليوم من الفتيات ستكشف غداً ـ في الأعمِّ الأغلب ــ عن رأسها، وصدرها، وساقيها، ولا يجادل في هذا ولا يُسَلِّمُه إلاَّ مغرورٌ مخدوعُ، أو مظلِّلُ مغرِّرٌ مخادعُ يعمل لحساب أعداء المرأة المسلمة لاسـيما بنت الجزيـرة؛ الـتي جعلـوا من أهدافهم القضاء على الإسلام عقيدةً، وبيتاً، ومجتمعاً، ودولـةً ... وبنـاء على هـذا فإن اليد التي تحاول أن تدفع المرأة السـعودية اليـوم ( لقيـادة السـيارة )، هي اليـد نفسها التي تحاول أن تحسر الحجاب عن وجه فتياتنا؛ ينبغي الضرب عليها .

إنا نناشدكم بالله - تعالى - ... أن تتركوا تلك البقية من نساء الأمة آمنـات مطمئنـات في بيوتهن، ولا تزعجونهن بأحلامكم وآمالكم كما أزعجتم من قبلهن، فكلُّ جـرحٍ من جروح الأمة له دواء إلاَّ جرح الشرف؛ فإن أبيتم إلا أن تفعلوا فانظروا بأنفسكم قليلاً ريثما تنتزع الأيام من صـدوركم هـذه الغـيرة الـتي ورثتموهـا عن آبـائكم، وأجـدادكم لتستطيعوا أن تعيشوا في حياتكم سعداء آمين .

أفلا يكفي الاعتبار، والاتعاظ من جميع البلاد التي قـادت فيهـا المـرأة السـيارة ؟، وأن يكون دليلاً واضحاً ـ فاضحاً ـ لكلِّ عاقلٍ ؟؛ حيث وصلت بهم الفضائح، والمسـاويْ مبلغاً يستحي من ذكره اللبيب !!، فهل من رجلٍ رشيد ؟ .

ولو نظرنا إلى المرأة الأوربية ، لوجدنا الأمر يرجع إلى حاجة أوربَّة للأيدي العاملـة بسبب ظروف حياتها؛ لا سيما مـا ارتكبتـه الحـرب العالميـة الأولى؛ من إبـادة عشـرة ملايين رجل في ساحة القتال غير النسـاء والأطفـال؛ حيث وجـدت ملايين الأسـر بلا عائلها قد قتل في الحـرب أو شُـوّه بدرجـة تُعجـزه عن العمـل، أو فقـد عقلَه، وأعصابَه بفعل الحياة الدائمة في الخنادق، والغازات السَّامة هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى؛ فإن الذين خرجـوا من الشـباب قـادرين على العمـل لم يكونـوا كلهم على الاستعداد لأن يتزوجوا، أو ليكونـوا أسـرةً؛ وإنمـا راحـوا يعيشـون حيـاتهم على هواهم، فلا بأس بـالمرأة صـديقةً تسـتجيبُ للرغبـة اللاهفـة، أو جسـداً يشـترى بالنقود، ولكن لا مرحباً بها زوجاً، وأمَّ ولدٍ... .

لهذا أصبحت المرأة عندهم تعتبر من متاع الحياة، فحاجتهم إليها ساعة، وغناهم عنها ساعات؛ أمَّا الحسرة، والندامة فهاجسٌ يطاردها في كلِّ مكان حتى إذا بلغت سنَّ القانون؛ فحينئذ لا أب رحيم يشفق عليها، ولا أخ غيور يبدافع عنها، ولا قريب يسأل عنها؛ لهذا خرجت النساء هناك يسأل عنها؛ لهذا خرجت النبحث عن كسب عيشها مسعورة، فخرجت النساء هناك لمساعدة الرجال على الكسب، والتعمير، فلمَّا ابتذلت المرأة هنالـك أعـرض الشباب عن الزواج، فاضطرَّت المرأة أن تستمر في العمل لتعيش؛ لا لتعمل وتبني مجتمعاً وحضارةً ـ كما يزعمون ـ كلاَّ بل لتعيش!؛ ولو على حساب عفتها وحيائها...! .

لذا لن أتكلف الرد على أهل الطرف الأول، أو حتى الحديث إليهم!، فحسبي فيهم قـول اللـه تعـالى: { إن الذين يحبـون أن تشـيعَ الفاحشـةُ في الـذين آمنوا لهم عذابٌ أليمٌ في الـدنيا والآخـرةِ، واللـه يعلم وأنتم لا تعلمـون } النور الآية 19.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ( من دعا إلى هدىً كان لـه من الأجـرِ مثـلُ أجور من تبعهُ لا ينقصُ ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضـلالةٍ كـان عليه من الإثم مثل آثـام من تبعـهُ لا ينقصُ ذلـك من آثـامهم شـيئا) رواه مسلم.

وفي ما ذكرناه من كلامٍ كفايةٌ وغُنيةٌ لـردِّ عادية الجاهلين الـذين يصـطادون في المـاء العكـر، ممن طـاروا في غـير فضـائهم، وحـاموا في غـير حمـاهم، وإني أكـرر تـذكيري لهـؤلاء القـوم قـائلاً: " على رسـلكم إنهـا صـفية "!؛ فلا تـذهب بكم الظنون والشكوك أن أهل العلم في هذه البلاد في غفلة عمَّا أنتم فيـه!، كلاَّ فالكـل على علمٍ وإدراك بكـل مـا يمسُّ الأخلاق الشـرعية، والآداب المرعيـة في هـذه البلاد الإسلامية - حفظها الله - من كل عدو متربص آمين .

\* الطرف الثاني: الذوَّاقون؛ الذين ألفوا ـ دائماً ــ الحـديث عن كـلِّ قضيةٍ يطبخهـا، أو يقـدمها الطبـاخون !، وليس لهم من وراء هــذا ــ للأسـف ــ إلاَّ دراهم معدودة ، أو نشر أسمائهم على الملأ في قائمـة المثقفين !، ليقـال عنهم : صـانعوا الأحداث، ومحرِّروا الأفكار، ومنظِّروا القضايا ! .

وهؤلاء في الحقيقة ليس لهم نصيبٌ من القضية إلاَّ أن هنالك ثمة خطوط عريضة تملى عليهم، وخانــات تعــرض عليهم بطريقــة أو أخــرى، لــذا نجــدهم يركضــون في سراديب محكومة، وأُطُرٍ محدودة؛ يحسبون أنهم على شيْ، وما علموا ـــ المســاكين ــ أنهم بمنأى عن حقيقة الخلطة السرِّية التي لا يعلمها إلاَّ الطباخون !! .

فلا شك أن هـؤلاء الـذين يحكِّمـون أذواقهم في مثـل هـذه القضـايا المصـيرية؛ يعيشون في منأى وبعـد عن حقيقـة الخلطـة السِّـرية؛ حيث اسـتهواهم الحـديث عن ( قيادة المرأة للسيارة )، ونظروا إليها بقصور نظر، وقلة علم ،وغفلة عن الشبكة العنكبوتية ـ العلمانية ـ التي لا يقع في حبالها ـ غالباً ــ إلاَّ أضعف الحشرات نظراً، وأوهاها قـوةً، حيث قـاموا - للأسـف - يتسابقون في كـلِّ درب، ويـتراهنون رجماً بالغيب؛ على قضية ( قيادة المرأة للسـيارة ) بجميع طبقاتهم الفكرية، والثقافية، والذوقية !، فكأن هذه القضية أصبحت لديهم حقاً مشاعاً لكل من هبَّ ودبَّ، أو قضية تحكمها الأذواق، والأهـواء، والعـادات فحسـب، وهـو مـا يسـمونه ( اسـتطلاع الـرأي العام ) تغليفاً للباطل بأسماء، وعبارات مفخمة ـ ملغمة ـ يحسبها الظمآن مـاءاً حـتى إذا جاءها وجدها سراباً، وهذا ـ الاستطلاع العام ـ هو في الحقيقة ( ديمقراطيـةُ ) أي حكم الشعب بالشعب، لا شربعة الربِّ !، لـذا ألبسـوها لبـوس الظـآن، ومرَّروهـا على الصُّمِّ والعميان ! .

وصدق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم؛ حينما قال: "سيأتي على الناس سنواتُ خدَّعاتُ، يصدَّقُ فيها الكاذبُ، ويكذَّبُ فيها الصَّادقُ، ويؤتمنُ فيها الخائنُ، ويخوَّنُ فيها الأمينُ، وينطقُ فيها الرُّويبضةُ . قيل : وما الرُّويبضةُ ؟ قال : الرجلُ النَّافةُ يتكلَّمُ في أمور العامةِ " رواه أحمد، وابن ماجه، والحاكم .

فإن تعجب فعجب لمن ذهب يُحَكِّم أذواقَـه في قضـايا الأمـة الإسـلامية مـع فسـاد لسانه !! .

وقد أحسن أبو الطيب المتنبي في قوله :

ومَن يَكُ ذا فمِّ مُرِّ مَريضِ يجد مُرَّاً به الماءَ الرُّلالا

وحقيقة ما ذهبت إليه : أن هذه اللقاءات الساخنة؛ لم تـزال تُطبَحْ عبر الحـوارات الدائرة، والنقاشات الجارية بين الـذواقين، والـذواقات؛ فهـذه امـرأة مطلقة تعـالج القضية وكأن العصمة بيدها، وهذه طالبة سادَجة تتكلَّمُ فيها بعاطفتها، وهـذا طـبيب يعالجها بسماعته الطبية، وهـذا شـاعر يصـفها بشـعره الخاسـر، وهـذا فنَّان يغازلها بطربه الفاتر، وهذا مهندس يحلِّلُها في معمله المبتكر، وهذا مُفكِّر قد فكَّرَ وقدَّر دون مُعتبر، وهذا محرِّرُ مجهول ذهب يفسِّر كيفما يقول، وهذا بقَّال باع واشترى القضـية بريـال، والكـلُّ لم يـبرح يتكلم بالقيـل والقـال..الخ ، وإلى اللـه المشـتكى، وعليـه النكلان .

ولو أننا أردنا هذه المسألة وأمثالها " ديمقراطية " - عياذاً بالله - فليكن استطلاع الرأي حينئذ على كافة أهل هذه البلاد العزيزة، ولو حصل ـ جدلاً ــ لتجـاوزت الأرقـام الحسابات، وعلت الأصوات كل مكـان؛ حـتى أنـك لا تجـد أهـل بيت مَـدَرٍ، ولا حَجَـرٍ إلاَّ ونادى : بمنع وحرمة (قيادة المرأة للسيارة)، في هذه البلاد، في حين تَخفق أصـوات الآخرين، وتتلاشى أرقامهم بين الملايين ... فلله الأمرُ من قَبلُ، ومن بَعدُ .

ونصيحتي إلى هؤلاء الذواقين بجميع طبقـاتهم أن يحفظـوا ألسـنتهم، وأقلامهم من الخوض في مثل هذه النوازل العظام الـتي لـو عرضـت على عمـر بن الخطـاب ـ رضي الله عنه ـ لجمع لها أهل بدر !!.

وأذكرهم ـ أيضاً ـ بقول الله تعالى : { قل إنما حرم ربي الغواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل بـه سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } الأعراف 33، وقوله تعـالى : { و لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفـؤاد كـلُّ أولئـك كـان عنه مسؤولا } الإسراء 36 .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ العبدَ ليتكلَّمُ بالكلمةِ من رضوان اللـه لا يُلقي لها بالاً؛ يرفعُه الله بها درجاتٍ، وإِنَّ العبدَ ليتكلَّمُ بالكلمةِ من سخطِ الله لا يُلقى لها بالا يهوى بها في جهنَّم ) رواه البخاري .

\* القول الوسط: وهم أهل العلم؛ مصابيح الدُّجي، وأعلام الهدى، فكم من قتيل للهوى أَحْيَوه، وكم من ضالٍ هَدَوه، فهم أركان الأمة، وكراسي النظر والاجتهاد، وأهل البر والرشاد، فلا ينظرون في أي قضية إلاَّ بنور من الله، ولا يتكلمون فيها إلاَّ بآية ناطقة أو سنة محكمة، فحسبهم أن الله قد كتب لهم بين الناس القبول؛ على رغم أنوف الطباخين والذواقين وكل جاهل جهول، فعنهم الناس يُصدرون، ومنهم ينهلون، وإليهم ـ بعد الله ـ يفزعون ... فلله الأمر من قبلُ ومن بعدُ !! .

\* فليت شعري : هل يظن الطباخون : أنهم سيمرِّرون مخططاتهم، أو يغلِّفون مصطلحاتهم على جماعة المسلمين، وسواد بلاد الحرمين \_ أعزها الله \_ مع وجود أهل العلم الناصحين، وحماة العقيدة المدركين ؟!، فبينكم وما تشتهون بُعد المشرقين قال تعالى : { ... وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون } البقرة 11، وقال تعالى : { ولا تحسبن الله غافلاً عمَّا يعمل الظالمون إنَّما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتدُّ إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء } إبراهيم 42-43.

\* وهل يظن الذواقون ـ أيضاً ـ : أنهم بأمراض أذواقهم، وسخافة أفكارهم، وضيق مداركهم، وسذاجة أنظارهم، وخفة عقـولهم , أن يسـتأنس العقلاء بـأراءهم، أو يتكـأ الناس على أحكامهم، أو ينظر أحد إلى سواد أقلامهم ؟!،هيهات هيهات!.

فإننا بقدر ما نعجب منهم؛ فإننا ـ في الوقت نفسـه ــ نحـزن عليهم، ونـدعوا لهم بالهداية، والسداد في القول والعمل، وأن يعودوا إلى رشدهم وعقولهم .

وبعد هذا نجد علمائنا الأجلاء ـ حفظهم الله ـ لم يدعوا مجالاً لأحد ـ كائناً من كـان ـ أن يُحَكِّم ذوقه، أو يمرِّر مكره في قضية ( قيـادة المـرأة للسـيارة )، لعلمهم أنَّ هـذه

القضية من القضايا الحاسمة المصيرية التي قد يترتب عليها مصير أمة لا سيما أهـل هذه البلاد - شرفها الله - لذا قاموا بواجبهم الشرعي ـ مأجورين ـ تجاه هـذه القضية بكل أمانة وعلم بياناً للحـق، وكشـفاً للباطـل، ورداً لعاديـة المعتـدين ـ الطبـاخين ـ، ومنعاً لأحكام الغافلين ـ الذواقين ـ، حيث أفتـوا بالإجمـاع على حرمـة ومنـع ( قيـادة المرأة للسيارة )، استناداً منهم - حفظهم الله - على الـدليل والتعليـل، وهـذا الحكم منهم بعد النظر، والجمع بين فقه الواقع، والشرع .

وعلى رأس هؤلاء : الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ، والشيخ عبد العزيـز آل الشيخ، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ عبد الله بن جبرين، والشيخ صـالح الفوزان، والشيخ بكر أبو زيد، والشيخ عبد الله بن غديان وغيرهم كثير لا يسعهم هذا المقال، قـال تعـالى : { فاسألوا أهـل الـذكر إن كنتم لا تعلمـون } الأنبيـاء ( 7 ) .

فأقول: هؤلاء هم أهل الذكر \_ والله حسيبهم \_ فكيف أيها المسلم، وأيتها المسلمة تذهبان بعد هذا إلى حكم الجاهلين، وتذران حكم العالمين، والله تعالى يقول: { فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون } الأنعام (81).

فقـولا لي بربكمـا : بـأيِّ حجـة تلقيـان اللـه تعـالى يـوم القيامـة ؟، هـل بسـؤال الجاهلين الذين حرَّم الله عليكمـا سـؤالهم، أم بسـؤال العـالمين الـذين أمركمـا اللـه بسؤالهم ؟؟! .

وبعد هذا كان من العدل والإنصاف أن نذكر بعض الأدلة الشرعية، والقواعد الفقهية المانعة من ( قيادة المرأة للسيارة )، ونذكر ـ أيضاً ـ بعض الشُّبه التي يحوم حولها كثير من الطباخين، والذواقين كما ذكروها في غير موضع من مقالاتهم، ومن ثمَّ نقوم بكشفها، وبيان الحق فيها - إن شاء الله - ربطاً لجوانب الموضوع، واستكمالاً للفائدة، تحت عنوان (كشوف، وزيوف ) .

( الباب الثاني )

كشوف، وزيوف

الفصل الأول : الأدلة الشرعية، والقواعد الفقهية الدالة على حرمة قيادة المرأة للسيارة .

الفصل الثاني : كشف الشبه التي أعتمد عليها المبيحون لقيادة المرأة .

لقد تحـدثنا في البـاب الأول عن أراء، وأقـوال النـاس في قضـية ( قيـادة المـرأة للسيارة )، وذكرنا أنهم انقسموا فيها إلى طرفين ووسط، كما يلي :ـ

الطرف الأول : الطباخون .

الطرف الثاني : الذواقون .

الوسط : أهل العلم .

وهنا نريد أن نذكر بعض الأدلة الشرعية، والقواعد الفقهية، والبراهين العصرية المانعة من (قيادة المرأة للسيارة )، ونذكر ـ أيضاً ــ بعض الشُّبِه الـتي يحـوم حولهـا كثير من الطباخين، والذواقين كمـا ذكروهـا في غـير موضـع من مقـالاتهم، ومن ثمَّ نقوم بكشفها، وبيان الحق فيها ـ إن شاء اللـه ــ وهـذا منَّا ربطـاً لجـوانب الموضـوع، واستكمالاً للفائدة، ودفعاً للظنون، والقالات .

فأقول وبالله التوفيق ! إن قضية ( قيادة المرأة للسيارة ) قد قام الدليل الشرعي، والبرهان الحسي على حُرمَتِها ومنعها، لهذا سأذكر \_ إن شاء الله \_ بعض الأدلة الشرعية والحسية القاطعة بتحريم ومنع المرأة من ( قيادة السيارة )، متجنباً للإطالة؛ لأنني لو تتبعث أو استقصيث هذه الأدلة؛ حصراً وكتابةً لطال بنا المقام، وهي \_ ولله الحمد \_ عندي متوفرة موجودة؛ إلاَّ أنني آثرت الاختصار طلباً للفائدة، ودفعاً للملل والتضجر، مع أن في ذكر بعض هذه الأدلة كفاية، ووفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد ! .

## \* الأدلة الشرعية، والقواعد الفقهية :

أُولاً : لا شك أن الأحكام الشرعية لا تخرج في أيِّ مسألةٍ عن الأحكام الخمسة وهي : (الواجب، السنة، الحرام، المكروه، المباح ) .

فيعود السؤال جذعاً وهو : أيُّ الأحكام الشرعية الخمسة يناط بقضيتنا؟ .

فالجواب : أن أصل مسألة ( قيادة المرأة للسيارة) الإباحة؛ قياساً على ركوب الدواب آنذاك في الجملة؛ وهذا ولا يعني أنها مباحة على إطلاقها دون نظر أو اعتبار لمقاصد الشريعة التي جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، بل للتفصيل حقُّ واعتبار .

وإذا علمنا ـ أيضاً ـ أن المباح ليس من الأحكام الشرعية الأصلية؛ بل دَمْجُـه وضَـهُه للأحكام الشرعية الخمسة من باب التوسعة، وإتماماً للقسمة التي مشى عليهـا أكـثر أهل العلم من الأصوليين؛ وبهذا نقول : إن المباح من الأحكام التي قد يتأثر، ويتكيَّف بالأحكام الأخرى؛ خلافاً للأحكام الأربعة؛ فهي أصلية لا تتغير، ولا تتبدل بتغير الزمـان أو المكان؛ بل ثابتـهُ وراسـيهُ مثـل الجبـال الرواسـي؛ لأنهـا مسـتمدة من الوحـيين - الكتاب والسنة - .

فإذا علم هذا نجد ( المباح ) أسهلها تناولاً حيث يتنازعه، ويطلبه كـلٌّ من الأحكـام الأربعة الباقية، فحينـاً ينقلب من الإباحـة إلى الحرمـة؛ وهـو مـا يسـمى بــ ( الحـرام لغيره )، ومثاله : بيع السلاح وقت الفتة، أو بيع العنب لمن يُعلم أنه يتخذه خمراً؛ مــع العلم أن الأصل في البيع هو الإباحة ! .

وحيناً ينقلب إلى الوجوب، ومثاله : شراء لباساً لستر العـورة بثمن المثـل، والمـاء للوضوء بثمن المثل، وعلى هذا تجري الأحكام الباقية كما لا يخفى، والأمثلة في هـذا كثيرة لا تعد ولا تحصي .

ومن خلال هذا التقعيد والتأصيل الأصولي؛ يتضح لنا أن حكم الإباحة من بـاب الوسائل في الأعم الأغلب، والأحكام الأخرى من باب المقاصد قطعاً؛ فإذا كان فعــل المباح وسيلةً للحرام فيكون حراماً، وإذا كان وسيلةً للواجب فيكون واجباً، وهكذا في بقية الأحكام .

فالسؤال الذي يطرح نفسه : هل ( قيادة المرأة للسيارة ) وسيلة للحرام أم لا ؟ . وقبل الإجابة عن هذا السؤال : كان من الجدير أن نُحَكِّم الواقع الذي سيكون برهاناً قاطعاً في مسألتنا؛ فعند النظر والتأمل في البلاد ـ الكافرة والمسلمة ـ الـتي قادت فيها المرأة السيارة، نجد الواقع أكبر شاهد على الحياة الهابطة والعربدة الممقوتة، والانحلال المشين، والعفة الضائعة، والغيرة المعدومة، والجرائم الفاضحة، وقتل الحياء، وكلُّ هذا مع مرور الأيام، أو قلّ تتابع الساعات ...

ولولا الفضيحة؛ لذكرت من الحوادث والقصص ما يندى لـه الجـبين؛ ولا أقـول هـذا في بلاد الكفر فقط؛ بل في البلاد العربية المجاورة ـ للأسف ــ الـتي تسـاقطت في أحضان التبعية، حين رجَّت بفتياتها في غياهب القيادة؛ دون تعقل أو نظر، فــآل بهم الحال إلى التبرج، والسفور، والاختلاط الفاضح...! .

وجدير بالعاقل أن يسأل أخواتنا اللّاتي تدافعن على قيادة السيارة كالفراش المبثوث في تلكم البلاد!، أو حتى المسؤولين هنالك عن أنظمة المرور وما يلاقونه من فضائح أخلاقية؛ جرّاء (قيادة المرأة للسيارة)، فكم عفيفة ذهب شرفها، وكم حرة خُدش حيائها؛ بسبب المواقف المحرجة التي تواجهها أثناء الحوادث المروريَّة؛ فهذا يساومها على عرضها، وذاك ينتهز ضعفها، وأخر يسترق عاطفتها ... لا سيما إذا علموا أن المسكينة كارهةٌ لهذا الموقف المحرج؛ الـذي لا تربـد أن يعلم بـه وليُّ أمرها، أو زوجها ...!

ومن خلال هـذا وذاك نسـتطيع أن نجـزم أن ( قيـادة المـرأة للسـيارة ) في هـذا الزمان حرامٌ حرام - دون شك - لأنهـا وإن كـانت في الأصـل مباحـة إلاَّ أنهـا مفضـيةٌ وذريعةُ للحرام بجميع أنواعه .

ثانياً : ومن خلال هذه نستنتجُ قاعدةً شرعيةً عظيمةً، أحسبها من أهم مقاصد الشـربعة الإسـلامية وهي : ( سـدُّ الـذرائع )، وبهـذه أجمعت الأمـة على سـدِّ الـذرائع المغضية إلى الحرام، وكذلك ما كان مظنَّةً للحرام، ولا نعلم في ذلك خلافاً عنـد أهـل

العلم، كالمنع من سبِّ الأصنام عند من يُعلم أنه يَسُبُّ الله تعالى حينئذ، وكحفر الآبار في طرق المسلمين إذ علم وقوعهم فيها، أو ظنَّ ذلك، ومنعه صلى الله عليه وسلم من هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم خشية المفاسد والشكوك ممَّن هم قريبوا عهدٍ بإسلام، وغير ذلك من الأدلة الشرعية، وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على سد الذرائع بـ (أربعةٍ وعشرين) وجهاً، وكذا تلميذه ابن القيم بـ ( تسعةٍ وتسعين ) دليلاً ، وكذا نقل الإجماع عليها الإمام الشاطبي وغيره من أهل العلم.

ولا ننس ـ أيضاً ـ أن المرأة في الأصل مظنَّة الفتنة والشهوات؛ هذا إذا خرجت عن الأحكام الشرعية، أو تنكرت لفطرتها، أو خالفت طبيعتها... !.

فقد صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "ما تركت بعدي فتنة أضـر على الرجال بعدي من النساء" متفق عليه .

وقال ـ أيضاً ـ صلى الله عليه وسلم : " إن الدنيا خُلوةٌ خَضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون ؟، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء " رواه مسلم ، وهذا دليل قاطع أن المرأة في الأصل بابٌ للفتنة والمعاصي ... ما لم تمتثل بشريعة الـرحمن، وتتقيَّد بأهـداب الأخلاق الإسـلامية، والآداب المرعيـة ... !، لهـذا وجب مراعـاة تحركاتهـا، والتريث فيما يتعلق بها من أحكام وأراء سدَّاً لكلِّ ذريعةٍ مفضيةٍ للحرام .

لهذا اشتهر عن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها كانت ترى منع النساء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من الذهاب إلى المساجد للصلاة، فيما روته عنها عمرة بنت عبد الرحمن : حيث قالت : " لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما مُنِعهُ نساء بني إسرائيل "، قيل لعمرة أو منعن ؟ قالت : نعم " متفق عليه، في حين أنها تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وهو قوله : "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " لذا لم ترد بقولها معارضة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ بل علمت من كلامه صلى الله عليه وسلم؛ أنه أراد جواز وإباحة ذهاب النساء للمساجد، لا مطلق الوجوب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم " وبيوتهنَّ خيرُ لهنَّ "، فلما علمت ـ رضي الله عنها ـ أن هذه الإباحة قد توسع فيها بعض النساء على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ستفضي للحرام، سارعت بسد الذرائع؛ مظنة الوقوع في المحذور، والله أعلم .

ثالثاً: العمل بالقاعدة المشهورة (درء المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح)، وهي من مقاصد الشريعة، وصورتها: أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد في الشيْء الواحد يجب تقديم درء المفاسد، وتغليب حكمها على جلب المصالح، وهذه القاعدة متفق عليها بين أهل العلم دون خلاف كسابقتها، والأصل فيها قـول الله تعـالى:

## { يسـألونك عن الخمـر والميسـر قـل فيهمـا إثمٌ كبـيرٌ ومنـافع للنَّاس وإثمهما أكبرُ من نفعهما } البقرة 219

فالله تعالى في هذه الآية وغيرها ذكر لنا أن الخمر مع كونها تشتمل على بعض الفوائد إلاَّ أن الحكمة الإلهية، والمصالح الشرعية تحرِّمُها لأنها تشتمل على المفاسد والإثم أضعاف تلكم الفوائد القليلة، لـذا كـان الحكم للأغلب لا سـيما إذا كـان الغـالب محرماً ـ عياذاً بالله ـ كما هو حاصلٌ في ( قيادة المرأة للسيارة ) ! .

ونحن لن نشطط في حكمنا في ( قيادة المرأة للسيارة )، حيث نُسلِّم أن هنالـك بعض الفوائد القليلة العائدة على المرأة في قيادتها للسيارة؛ إلاَّ أننا بـالنظر إلى مـا يترتب عليه من مفاسد نجده أضعافاً مضاعفةً بالنسبة لتلكم المصالح القليلة النسبية التي كنَّا نرجوها، لأن أخطارها ومفاسدها قد بلغت من الكثرة والعمـوم مـا لا ينكـره عاقل ممن يستطيع أن يفرقَ بين التمرة والجمرة!.

رابعاً: لقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجه وغيره، وممَّا لا شك فيه أنَّ ( قيادة المرأة للسيارة )، ضررٌ متحققٌ، وضرارٌ متعدي لا ينكره ذو البصر والبصيرة، ممن يستطيع أن يفهم الخطاب ويرد الجواب!.

خامساً: لقد صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الحلال بيِّنُ، والحرام بيِّنُ، وبينهما أمور مشتبهات؛ لا يعلمها كثيرٌ من الناس، فمن التَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينِه وعرضِه، ومن وَقَعَ في الشبهات وقع في الحرام... " متفق عليه .

فإذا سلمنا ـ جدلاً ـ أن ( قيادة المرأة للسيارة )؛ من الأمور التي تنازع الناس في كونها من الحرام البيِّن، أو الحلال البيِّن؛ فلا نشك جميعاً أنها إذاً ـ في أقل أحوالهــا من الأمور المشتبهة؛ والحالة هذه فهي حينئـذ حـرام، لا سـيما أن القـائلين بإباحتهـا من أجهل الناس في حكمها والنظر في دليلها !، هـذا مـع جهلهم - تجـاهلهم -بحـال الواقع المربر؛ وإلاَّ عند العدل والإنصاف فالمسألة بيِّنة أنها حرامٌ لا شبهة فيها .

سادساً: لقد صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ " رواه الترمذي وغيره، وهذا الحديث كسابقه دليل على أنَّ الاحتياط تحريم ( قيادة المرأة للسيارة)، ومعناه أنه يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها وتجنبها، فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب، بل تسكن إليه النفس، ويطمئن به القلب، وأما الشبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك، والحالة هذه لاشك أن ( قيادة المرأة للسيارة ) في أقل أحوالها؛ من الأمور المشتبهات التي يترجح تجنبها واتقاءها، والوقوف عندها، مع العلم أنها من القسم الثاني وهو الحرام البيِّن قطعاً!

سابعاً: قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: البرُّ حسـنُ الخلـق، والإثمُ: ما حاك في نفسك، وكرهتَ أن يطلَّع عليه الناس " رواه مسلم.

هنا سؤال : من هذا الذي لا يجدُ في نفسـه غضاضـةً عنـدما تقـوم إحـدى محارمـه سواء كانت زوجته، أو أخته، أو ابنته؛ بقيادة السيارة ؟! .

أفلا يجدُ في نفسه كراهةً حينما يشعرُ أن الناس يعلمون أن إحـدى محارمـه تقـود السيارة؛ لا سيما وهي تجول في الطرقات، وتهبط الأسواق ... ؟؟

والجواب على هذه الأسئلة ليس حقاً مشاعاً لكلِّ من هبَّ ودبَّ !، بل هـو حـقُ لمن سَلِمتْ فطرتُه، وظهرتْ غيرتُه، وبان حياؤُه، فمن هـذه حالُـه فلا شـك أن الغضاضة، والكراهية يجدها ضرورةً في نفسه، والحياءَ، والخجلَ يعلوهُ طبعاً، وشـرعاً ...والحالـة هذه تكون إذاً ( قيادة المـرأة للسـيارة ) إثمـاً، والإثم حـرام ، فالحمـد للـه على نعمـة الإسلام، ووجود الحياء بين الأنام .

\* أمَّا الشُّبه التي لم يبرح الطباخون، والذواقون من ذكرها في غير موضع من مقالاتهم، فلا شك أنها كثيرةُ جداً يعسر حصرها؛ لكنَّها في الجملة واهيـة، وحسبها أنها شبهُ قد اشتبهت على من لا علم لـه، ولا تحقيـق ونظـر!، لـذا أرى أنـه ليس من السلامة الوقوف مع كلِّ شبهةٍ ذكرت، أو اختلقت؛ لأن الشُّبه لا تزال تتـوارد على أصحابها بحكم ضعف الإيمان، ونزعات الشيطان ـ أعاذنا الله منها ـ .

فـنرى من المناسـب أن نقـف مـع أهم هـذه الشـبه لا سـيما الـتي كـانت محلاً لأنظارهم، ومرجعاً لأوهامهم !.

الشبهة الأولى : قولهم : إن ( قيادة المرأة للسيارة ) من ضروريات العصـر، ومتطلبات الحياة ... الخ .

قلت : إن العصر والحياة ليستا أدلةً قاطعة تتحكمان في حياتنا وشؤوننا؛ بحيث ما أحلَّه العصر، أو ارتضاه أهله يكون لنا حلالاً، وما حرمته الحياة، أو أبغضه الناس يكون لنا حراماً !، بـل نحن متعبـدون بـدينٍ ربَّاني، ومنهجٍ إيمـاني؛ لا بـأذواق النـاس، أو متطلباتهم المختلفة، أو أهوائهم المضطربة .

كما قال الله تعالى : { وإن تطع أكـثر من في الأرض يضـلوك عن سـبيل الله } الأنعام 116، وقوله تعالى : { أفحكم الجاهلية يبغـون ومن أحسـن من الله حكما لقوم يوقنون } المائدة 50 .

فهل عسيتم : إذا ظُنَّ أن الشيُ من ضروريات العصـر، ومتطلبـات الحيـاة يكـون حلالاً ؟!.

فقولوا لي بربكم : إذا ظُن أن التبرج من متطلبات الحياة كما هو الحال في كافــة بلاد العالمين ـ حاشا بلاد التوحيد ـ سيكون إذاً حلالاً ؟ .

أو ظُن أن العلاقات الجنسية، الـتي عمَّت وطمَّت باسـم الحريـة ــ حاشـا بعض بلاد المسلمين ـ سيكون إذاً حلالاً ؟ . أو ظن أن الربا الذي ضرب بجذوره في كافة بلاد العالمين باسم الفوائد؛ سـيكون إذاً حلالاً ؟.

أو ظن أن ( قيادة المرأة للسيارة ) من متطلبات الحياة كما هـو الحـال في كافـة بلاد العالمين ـ حاشا بلاد التوحيد ــ سـيكون إذاً حلالاً ؟، { ألا ساء مـا يحكمـون } النحل (59 ) .

فلا شك أن في هذه الأقوال جنايةٌ على التشريع الإلهي، ومصادمة لحكم الله تعالى، وكفرُ بـربِّ العـالمين { ومن لم يحكم بمـا أنـزل اللـه فأولئـك هم الكافرون } المائدة 44 .

ونحن ـ أيضاً ـ إذا أردنا أن نُحَكِّمَ العصر والحياة ـ جدلاً ـ في ( قيادة المرأة للسيارة)، فهو حجةً لنا لا لهم ، لأننا إذا ما نظرنا إلى ما أفرزته ( قيادة المرأة للسيارة ) في هذا العصر علمنا جميعاً أن الواقع مخزٍ ومشين، بل لولا خشية الإطالة لذكرت ما يطول بنا من القصص، والإحصائيات المخيفة، سواء في دول الكفر أو الإسلام !، والواقع أكبر دليل وأعظم برهان لمن ألقى السمع وهو شهيد .

الشبهة الثانية: قولهم إن ( قيادة المرأة للسيارة )، في هذه البلاد لن تكون كغيرها من بلاد العالمين، بل يحكمه نظامٌ، و قـانونٌ يحفـظ لنـا نسـاءنا من الاختلاط والسفور ... الخ .

قلتُ : إن ( هذه شنشنةُ نعرفها من أخزم )، فإنَّ ما تدعون إليه مثل الذي يريد مثَّا أن ننظر بعينٍ واحدة، ونمشي على رجلٍ واحدة، إن هذا ـ والله ـ هـو الفقـه الأعـوج، والقول الأعرج الذي لم يَعُد له نصيبٌ عند البسطاء فضلاً عن العقلاء ...

وصدق فيكم الشاعر :

ألقاه في اليمِّ مكتوفاً وقال له إيـاك إيـاك أن تبتلَّ بالماء وهل يقول عاقلٌ : أن هذه الحلول المستوردة؛ والآراء المجمدة سيكون لها رصـيد في بلادنا المسلمة، وعاداتنا السليمة ؟، كلاَّ إنها أحلام اليقظة، وأمنيات الجهلة ...

وهل إذا خرجت المرأة السعودية ـ لا قدر الله ـ لقيادة السيارة، نستطيع أن نقول لها حينذاك : عليك بالحجاب الشرعي؛ بحيث لا تكشفين منه إلاَّ قدر العينين ؟، وعدم الالتفات يمنةً أو يسرةً ؟، وإياك أن تصطدمي مع الشباب سواء في حادث مروري أو مكالمة عبر" البوري " ؟، وإياك أن تخرجي من بيتك إلاَّ للضرورة، والحاجة ؟، وإياك أن تخرجي بليل أو تعبري الطريق الطويل ؟، وإياك إياك أن تقودي السيارة ون مَحْرَمٍ شرعي؟ وإياك أن تراجعي المرور عند حدوث أي مشكلة، وإياك أن تستعيني بالرجال عند حصول أي عطل للسيارة ؟ وإياك أن تدخلي السجن، أو غرفة التوقيف عند أي مخالفة؛ وبالجملة لا تخضعي لأنظمة المرور ... الخ، ومن خالفت ذلك منكنَّ سيكون جزاءها ( قسيمة مرورية ) ! .

وفي المقابـل نقـول ــ أيضـاً ــ للشـاب إيـاك أن تلتفت يمنـة أو يسـرة؛ تجـاه السائقات!، وإياك إياك أن تصطدم بالمرأة سواء في حادث مروري أو مكالمـة عـبر " البوري "، وإيـاك أن تـؤذي السـائقات بالمطـاردات أو المعاكسـات لأنهـا أختـك في الله !، وإذا ثقلت عليك هذه القيود فياحبَّذا لو تقود السيارة ومعك محرم من النسـاء للسلامة ... الخ، ومن خالف ذلك سيكون جزاءه (قسيمة مرورية ) ! .

أقول : إن كانت هذه الحلول من المستحيلات، أو من المضحكات؛ فحينئـذ سـتكون ( قيادة المرأة للسيارة ) في هذه البلاد المحروسة من المستحيلات، والمضحكات معاً ! .

ولعلَّ قائلاً يقول : من الممكن أن تقود المرأة السيارة وهي محجبة !.

أقول : هذا القول فيه تكلف ومكابرة، لأن الواقعَ المحسوسَ شاهدُ لكـل ذي عين؛ أن من قادت السيارة من النساء سوف تكشف وجهها لتحذر عقبات الطرق، ومغبـات الحوادث .

وعلى فـرض أنـه يمكن تطبيقـه في ابتـداء الأمـر؛ إلاَّ أنـه لن يـدوم طـويلاً، بـل سيتحول - في المدى القريب - إلى ما عليه النساء في البلاد الأخرى؛ كمـا هي سـنة التطور المتدهور في أمور بـدأت صـغيرة هينـة مقبولـة بعض الشـي؛ ثمَّ مـا لبثت أن تدهورت منحدرة إلى هاوية لا قعر لها من المحرمات الكبيرة العظام .

وهذا كلَّه - سنة التطور - إذا ترك الأمر لاختيار المرأة، وهذا كافٍ؛ إلاَّ أننا نخشى -في المدى البعيد - أن تكون هناك ضغوط قوية تفرض على المرأة أن تكشف وجههــا عند قيادتها للسيارة!.

ويوضح ذلك؛ مـا ذكرتـه صـحيفة الشـرق الأوسـط الصـادرة في يـوم الاثـنين 5/3/1419هـ " أن إدارة المرور في إحدى الدول المجاورة سنت قانونـاً يمنـع النسـاء المنقبات من قيادة السيارات.

وقالت الصحيفة :إن الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية سَـنَّت القـانونَ الجديدَ بقصد تجنب تخفي البعض من النساء، أو الرجال تحت النقاب للقيـام بأعمـال مخالفة للقانون ومنهم فئة صغار السن من الشـباب غـير المسـموح لهم باستصـدار رخص قيادة السيارات حيث يتخفـون في زي المنقبـات ويقومـون بقيـادة السـيارات مما يؤدي إلى أضرار بالغير في الشارع ".

نعم هذا الذي تريدون، وإليه ترمـون، لأن دعـوتكم إلى ( قيـادة المـرأة للسـيارة ) دون كشفها للوجه، أو وجود الاختلاط مناقضة مفضـوحة؛ فالقضـية ليسـت حياديـة -كما تظنون - بل مفارقة؛ فإما عفاف وحياء، أو فساد واختلاط؛ فما تريدون ؟! .

الشبة الثالثة :قولهم : إن ( قيادة المرأة للسيارة ) خير لها من الخَلوة بالسائق الأجنبي .

لا شك أن القوم لمَّا غُصُّوا بالأدلة الشرعية، والقواطع البرهانية؛ الـتي رشـقهم بهـا أهـل العلم في هـذه البلاد - حفظهم اللـه - خرجـوا يتسـابقون كالـذي يتخبطـه الشـيطان من المسِّ؛ يهيمـون على وجـوههم في الفيـافي والصـحاري القـافرة؛ باحثين عن جرعةِ ماءٍ ليدفَعوا بها غُصَصَهم، ويَرْووا غلتهم، ويَشـفوا عِلتِهم؛ حـتى إذا

وجدوا ما ظنَّوه ماءً تساقطوا عليه كالذباب، وما علموا أنه "مستنقع آسن" لا يسمن، ولا يغني من جوع، فلما تَجَرَّعُوه ولا يكادون يُسِيغُونه فاحت روائحُهم من تحت ألسنتهم ومن بين أسنانهم؛ وقالوا قولتهم: القيادةُ خيرُ من الخَلوة!.

قـال تعـالى : { كبرت كلمـة تخـرج من أفـواههم إن يقولـون إلا كـذبا } الكهف 5 .

قلت: إن الرد على هذه الشبهة من وجهين عام وخاص :

• العام : العمل بالقاعدة المشهورة " الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف " .

وصورتها: أن الأمـر إذا دار بين ضـررين أحـدهما أشـد من الأخـر؛ يجب ارتكـاب الضرر الأخف دون ارتكاب الأشد، وهـذه منبثقـة من القاعـدة الفقهيـة السـابقة " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح "، ومتفرعة - أيضاً - عن القاعـدة الكليـة " لا ضرر ولا ضرار " .

ودليـل القاعـدة، قولـه تعـالى : { ولا تسـبوا الـذين يـدعون من دون اللـه فيسبوا الله عدوا بغير علم } الأنعام 108، فلا شك أن مسبة، ومعاداة، وتسـفيه معبودات المشركين مقصود شرعي إذا أمن المسـلم من سـبّهم للـه تعـالى ؛ أمـا إذا قابل المشركون سابَّ آلهتهم بسبِّ الله تعالى؛ وجب حينئذ على المسلم المسك عن سبِّ آلهتهم دفعاً للشر الأكبر وهو سبهم لله تعالى .

وكذا قوله تعالى: { يسألونك عن الشهر الحرام قتـال فيـه قـل قتـال فيـه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل } البقرة 217

فإذا كان من نقمة الكفار على المسلمين من قتـال في الشـهر الحـرام مفسـدةُ، فإنَّ ما هم عليـه من الصـدِّ عن سـبيل اللـه، والكفـر بـه، وبسـبيل هـداه، وبالمسـجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وأشدُّ ذنباً من القتال في الشهر الحرام .

وكذلك جميع ما وقع في صلح الحديبية من هذا القبيل؛ من الـتزام تلـك الشـروط الصعبة التي ظاهرها ضررٌ وخفةٌ على المسلمين؛ ولكن تَبَيَّن في النهايـة أنهـا كـانت عينُ المصلحة، وذريعة إلى الفوز بالفتح المبين .

- الخاص: فقد رد على هذه الشبهة شيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظـة
  الله في جوابِ سؤالٍ عُرض عليه وهذا كلامه: فالذي أرى أن كلَّ واحد منهما
  فيه ضرر، وأحدهما أضر من الثاني من وجـه ولكن ليس هنـاك ضـرورة تـوجب
  ارتكاب واحد منهما ... انتهى .
  - قلت ومن هذه الردود أيضا :

أُولاً : ينبغي أن يعلم : أن الخلوةَ ترتفع بوجود ما يلي :

- 1 ـ وجود رجل آخر فأكثر من أهل التقى والصلاح؛ سواء كان محرماً للمرأة أو لا .
  - 2 ـ وجود امرأة أخرى معها .

لأن وجود السائق مع المرأة عند وجـود رجـل آخـر، أو وجـود امـرأة أخـرى؛ لا يُعَـدُّ خلوةً، لذا نجد - ولله الحمد - أن غالب نساء هذه البلاد لا يركبن مع السائق بمفردهن إلا مع وجود رجل آخر، أو امرأة أخرى، وهذا هو الأصل بغض النظر عن الشَّــاذات لأن الحكمَ للأعمِّ الأغلب .

وهـذا يفيـدنا أن للمـرأة في الإسـلام متسـعاً وفسـحةً عنـد ركوبهـا مـع السـائق الأجنبي؛ إذا وجد رجل، أو امرأة معها .

إذاً قولكم: ( قيادة المرأة للسيارة ) خيرٌ لها من خلوتهـا بالسـائق الأجنـبي، ليس على إطلاقه بل هو خلافُ الأصل المألوف، لأن الخلوة التي تقصـدونها نـادرةُ وشـاذةُ لا تستحق أن تأخذ حُكمَ الأصـل والعمـوم؛ بحيث تجعلونهـا في الحُرمـةِ تقـاوم حُرمـة ( قيادة المرأة للسيارة ) .

ثانياً: لا شك أن خلوة المرأة مع الرجل الأجنبي حرام؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " ولا يَخلُونَّ أحدُكم بامرأة، فإنَّ الشيطانَ ثالثُهُمــا.... الحــديث " رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، وابن حبان .

ثالثاً : ومما ينبغي أن يُعلمَ - أيضا - أن عِلةَ تحريم الخلوة هـو خشـية الوقـوع في الحرام؛ لا سيما مع قوة المقتضى، وضعف المانع، فتكون الخلـوة إذاً وسـيلةً للحـرام لكنها ظنيَّة؛ إلا أن الشريعة الإسلامية حرمتها ومنعتها حسماً للحرام المظنون وقوعه

أمَّا بالنظر إلى ( قيادة المرأة للسيارة ) فهي وسيلةٌ قطعيةٌ للحرام؛ حيث لا تخلو المرأة - غالباً - من الوقوع في المحرمات كلها، أو بعضها مثل كشف الوجه، وما تلاقيه من الإيذاء في الطرقات، والأسواق، ونزع الحياء منها، والحياء من الإيمان، وسبب لكثرة خروجها من البيت، والبيت خيرٌ لها، وفتح الباب على مصراعيه لها بحيث تخرج متى شاءت، وإلى من شاءت، وحيث شاءت، وتمردها على زوجها، وأهلها؛ فلأدنى سبب يثيرها في البيت تخرج منه وتذهب لسيارتها إلى حيث تـرى ...! وكذا مطالبتها بصورتها في رخصة القيادة للتحقق من هويتها .

وكما أنها سبب للفتنة في مواقف عديدة :

- في الوقوف عند إشارات الطريق .
- في الوقوف عند نقطة التفتيش .
- في الوقوف لمل إطار السيارة بالهواء " البنشر " .
  - في الوقوف عند محطات البنزين .
- · في الوقوف عند رجال المرور عند التحقيق في مخالفة أو حادث .
- في الوقوف عند خلل يقع بالسيارة أثناء الطريق فتحتاج المرأة إلى إسعافها، فماذا تكون حالتها ربما تصادف رجلا سافلاً يسومها على عرضها في تخليصها من محنتها، لا سيما إذا عظمت حاجتها حتى بلغت حد الضرورة، وغير ذلك مما ذكرناه .

فأقول: إذا كانت " الخلوةُ " وسيلةً ظنيةً للحرام، و ( قيادةُ المرأة للسيارة ) وسيلةً قطعيةً للحرام وجب إذاً تقديم ما كان قطعياً على الظّني عند تعارضهما؛ كما هو معلوم عند أهل العلم من الفقهاء، والأصوليين؛ مع العلم أن كلاهما حرام؛ لكن عند تزاحم المفاسد يقدم ما كان أقلها فساداً جرباً للقاعدة المشهورة " الضرر الأخف ".

وبعد هذا فإني أحذر المتهاونين من الطباخين، والذواقين الولوغ في مسألة ( قيادة المرأة للسيارة )، الـتي لن نجنيَ عند وجودها للله قدر الله لا الفتنَ، والسفورَ، والاختلاط؛ ولات حين مناص، كما هو الحال في كافة البلاد الـتي دفعت نسائها إلى قيادة السيارة .

وذلك أن الفتن إنما يُعرف ما فيها من الشرِّ إذا أدبرت، فأمَّا إذا أقبلت فإنها تُزيَّن، ويُظنّ أنَّ فيها خيراً فإذا ذاق الناس ما فيها من الشَّـرِّ، والمـرارةِ، والبلاءِ صـار ذلـك مبيِّناً لهم مضرتها، وواعظاً لهم أن يعودوا لمثلها .

كما أنشد بعضهم :

الحربُ أُوَّلُ ما تكونُ فَتَيَّـةً تسعى بزينتِها لـكلِّ جَهولِ حتى إذا اشتعلت وشَبَّ ضِرامُها ولَّتْ عجوزاً غيرَ ذاتِ حليلِ شمطـاءَ يُنـكرُ لونُها وتغَّيرت مكروهةً لـلشَّمِّ والتَّقبيـل

وأكرر قولي ونصحي : أن الذين دخلوا في قضية (قيادة المرأة للسيارة) من الطباخين، والذواقين لم يعرفوا ما فيها من الشرِّ، ولا عرفوا مرارةَ الفتنةِ حتى إذا وقعت ـ عياداً بالله ـ صارت عبرةً لهم ولغيرهم، ومن استقرأ حال هذه الفتنة الـتي لم تزل تجري في بلاد المسلمين ـ خاصة ـ يتبيَّن له أنه ما دخل فيها أحدُ فحمد عاقبة دخوله فيها؛ لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه، ولهذا كانت من باب المنهي عنه شرعاً، والإمساك عنها من المأمور الذي قال الله فيه { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } النور 63 .

ولولا خشية الإطالة لذكرت من منظومة الشُّبهِ التي يختلقها أصحابها العددَ الكثير؛ لكنَّها ـ ولله الحمد ـ شبهُ واهيةُ لا تستحق أكثر من قولنا لهم : ( رفقاً بالقوارير ) ! .

وكذا نذكرهم بقول الله تعالى : { واتقوا فتنةً لا تصيبنَّ الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديدُ العقاب } الأنفال 25 ، وبهذا نكتفي بما أجراه القلم بصدد ( قيادة المرأة للسيارة).

فأستودعكم الله ـ تعالى ـ في السِّرِّ والعلن، وأسألُه ــ تعـالى ــ أن يحفـظ بلادَنـا، وبلادَ المسلمين من كلِّ سوء، وأن يَعصمَ نساءَ المسـلمين من الفتنِ مـا ظهـر منهـا، وما بَطن آمين .

والصلاة والسلام على محمد المختار، وعلى آله الأطهار، وصحبه الأبرار .

\* \* \* \* \*